## المكتبة الخضئراء للأطفال



داراليعارف

## المكتبة الخضراء للأطفال



تطبع قالعاشرة

بدار: عيد عطبية الإبراشي



كَانَ لِأَحَدِ ٱلْمُلُوكِ ٱلتُدَمَّاءِ أُخْتُ تَعِيشُ مَعَهُ فِي قَصْرِهِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَتَرَكَتْ لَهُ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ثَلاَثَةً ، أَمِيرَيْنِ وَأَمِيرَةً . وَقَاقِ وَالدَّهِمُ ٱلْمُلِكَةِ ، وَقَدِ ٱزْدَادَ حُبُّ ٱللَّكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاقِ وَالدَّهِمُ ٱلْمُلِكَةِ ، وَأَحْبَهُمُ حُبًّا كَثِيرًا ، لِيُعَوِّضَهُمْ مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَطْفِ أُمَّقِمْ وَحُبِّهَا لَهُمْ ، وَتَعْكِيرِهَا فِيهِمْ ، وَيَعْكَرُ فِيهِمْ كُلَمَا حَضَر ، وَيُقَكِّرُ فِيهِمْ كُلَمَا وَظَلَّهُمْ مُ كُلَمَا حَضَر ، وَيُقَكِّرُ فِيهِمْ كُلَمَا خَرَجَ ، وَيَطْلُبُهُمْ كُلَمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ دَخْلَ ، وَيُوصِى بِهِمْ كُلَمَا خَرَجَ ، وَيَطْلُبُهُمْ كُلَمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ

ٱلشَّايِي أَوِ ٱلْعَشَاءِ.

فَغَارَتْ عَمَّتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ مَحَّبَّةِ أَخِيهَا لِأَوْلَادِهِ ، وَصَمَّمَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ

نَفْسِهَا أَنْ تَعْمَلَ سِرًّا كُلَّ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِابْعَادِهِمْ عَنْ

طَعَامِ ٱلْإِفْطَارِ أَوِ ٱلْغَدَاءِ أَوِ

أَبِيهِمْ وَٱلتَّخَلُّصِ مِنْهُمْ . وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ كَانَ ٱلْأَمِيرَانِ يَلْعَبَانِ مَّعَ ٱلْخَتِهِمَا ٱلْأَمِيرَةِ

فِي حَدَائِقِ ٱلْقُصْدِ بَعْدَ خُرُوجِ ٱللَّكِ ، فَشَوَّقَتْهُمْ عَمَّهُمْ وَحَبَّبَتْ إِلَيْهِمْ ٱلذَّهَابَ مَعَهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ لِلَّعِبِ فِيهَا ، وَوَعَدَّهُمْ أَنْ تُورِيهُمْ

أَشْيَاءَ جَمِيلَةً ، وَأَلْعَابًا لَذِينَةً سَارَّةً تَحْتَ ٱلْأَشْجَارِ هُنَاكَ.

فَصَدَّقَ ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا



وَقَدْ شَعَرَ ٱلْأَطْفَالُ بِسُرُورِكَثِيرِ عِنْدَ مَاخَرَجُوامَعَ عَمَّتِهمْ لِهَذِهِ ٱلرِّحْلَةِ . وَأَخَـٰدُوا يَمْشُونَ مَعَهَا فِي ٱلْغَابَةِ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى وَسَطِهَا ، فَأُحَسُّوا بِالتَّعَبِ ٱلشَّدِيدِ ، وَظَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ فِي مِشْيَتِهِمْ ، وَعَلَى وُجُوهِهمْ بَعْدَ هَذِهِ ٱلرِّحْلَةِ ٱلطَّوِيلَةِ ٱلنُّغِبَةِ ٱلنَّبِي لَمْ يُجَرِّبُوهَا مِنْ قَبْلُ. وَلَمَّا شَعَرَتِ ٱلْعَمَّةُ بِشِكَّةِ تَعَبِهِمْ ، قَالَتْ لَهُمْ : نَامُوا هُنَا تَحْتَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ حَتَّى تَعْضُرَ ٱلْخُورِيَّاتُ لِتَلْعَبَ أَمَامَكُمْ أَلْعُـابًا لَمْ تَرَوْهَا، وَسَتَجِدُونَ فِي مُشَاهَدَتِهَا كُلَّ لَذَّةٍ وَسُرُورٍ. فَصَدَّقَ ٱلْأَطْفَالُ مَا قَالَتْهُ عَمَّيُّهُم، وَأَطَاعُوا أَمْرَهَا ، وَٱسْتَمَعُوا إِلَى كَلَامِهَا ، وَنَامُوا جَمِيعًا تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فِي ٱلْغَابَةِ ، لِشِيَّةِ تَعَبِهِمْ مِنْ طُولِ ٱلرِّحْلَةِ وَكَثْرَةِ ٱلنُّشْيِ . وَظَنْوُا أَنَّ عَمَّتَهُمْ سَتَجْلِينُ

مَا تُخْفِيهِ عَنْهُمْ مِنَ ٱلشَّرِّ، وَذَهَبُوا مَعَهَا لِلَّعِبِ وَٱلرِّيَاضَةِ فِي ٱلْغَابَةِ،

وَمُشَاهَدَةِ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْجُمِيلَةِ فِيهَا ، وَرُؤْيَةِ ٱلْأَلْعَابِ ٱلْغَرِيبَةِ تَحْتَ



بِجَانِبِهِمْ لِتَحْرُسَهُمْ وَهُمْ نَائِمُونَ .

وَبَعْدَ أَنْ نَامَ ٱلْأَطْفَالُ، وَتَأَكَّدَتِ ٱلْعَمَّةُ مِنْ نَوْمِهِمْ، تَرَكَتْهُمْ وَخُدَهُمْ تَحْتَ ٱلثَّمَةِ مِنْ نَوْمِهِمْ، تَرَكَتْهُمْ وَخُدَهُمْ تَحْتَ ٱلثَّنَاكُمُ الْفُنْرِسَةُ بِالْغَابَةِ لِتَقْتُلُهُمْ، لِأَنْهَمُ صِغَارٌ لا يَسْتَطِيعُونَ ٱلدَّفَاعَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَيْسَ لِتَقْتُلُهُمْ، لأَنْهُمُ مَنْ يَحْرُسُهُمْ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَنْ يَحْرُسُهُمْ.

وَرَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشُّرِّيرَةُ وَحْدَهَا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ مَسْرُورَةً ،



وَلَمْ يَشْعُرُ بِهَا أَحَدُ عِنْدَ رُجُوعِهَا ، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُّ حِينَمَا أَخَذَتِ ٱلْأَطْفَالَ ٱلنَّسَاكِينَ وَخَرَجَتْ بِهِمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ.

فَلَمَّا أَتَى مَوْعِدُ الْغَدَاءِ ، حَضَرَ ٱللَّكِ ، وَلَمْ يَحْضُرِ ٱلْأَطْفَالُ مِنَ الْخَدِيقَةِ لِتَنَاوُلِ ٱلطَّعَامِ مَعَ أَيِهِمْ كَٱلْعَادَةِ ، فَأَخَذَ ٱلْخُدَمُ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَجِدُوهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقُصْرِ أَوِ ٱلْحُدِيقَةِ . وَٱنتَشَرَ ٱلْخُرَّسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي ٱلْدِينَةِ ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا مِنْهُمْ .

عَنِ ٱلْأَمِيرَيْنِ وَٱلْأَمِيرَةِ، فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنَ ٱلْبِلَادِ ٱلْقَرِيبَةِ وَٱلْبَعِيدَةِ. وَرَجَعُوا جَمِيعًا بِغَيْرٍ فَائِدَةٍ. وَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ لَهُمْ مَكَانًا . وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ ٱلْجِهَةَ ٱلَّتِي قَصَدُوهَا،

وَخَرَجَ ٱلْمُلِكُ وَوُزَرَاؤُهُ وَمُسْتَشَارُوهُ ، وَجُنُودُهُ وَمُحِبُّوهُ لِلْبَحْثِ

وَٱخْتَفَوْا بِهَا ، إِلاَّ ٱلْعَمَّةُ الشِّرِّيرَةُ ٱلنِّي كَتَمَتْ جَرِيمَتَهَا ، وَلَمْ تَذْكُرُ

حَزِنَ ٱللَّٰلِكُ حُزْنًا شَدِيدًا لِغِيَابِ أَوْلَادِهِ ٱلثَّلَاثَةِ ، أَوْلَادِهِ ٱلْأَعِزَّاءِ ،

وَأَخَذَ أَصْدِقَاؤُهُ مِنَ ٱلنَّبُلاءِ وَٱلْوُزَرَاءِ يُسَلُّونَهُ ، وَيَرْجُونَ

وَاخْتِفَائِهِمْ ، وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ

مَكَانِهِمْ . وَزَادَ عَلَيْهِ ٱلْحُزُنُ،

مِنْهُ ٱلصَّرْ.

وَلَكِنْ كَيْفَ يَصْبِرُ ، وَقَدِ

آخْتَفَى أَوْلَادُهُ مُرَّةً وَاحِدَةً ؟ وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ ٱلْأَخْزَانُ وَالْأَفْكَارُ الْخُزْنَةُ . وَفِي ٱلنَّهَايَةِ وَجَـدَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةً مِنَ ٱلْخُزْنِ، وَأَنَّ ٱلْخُزْنَ لَا لَكُوْنَ لَا فَائِدَةً مِنَ ٱلْخُزْنِ، وَأَنَّ ٱلْخُزْنَ لَلْ يُرْجِعَ لَهُ أَبْنَاءَهُ ٱلْأَعَزَّاءَ ، فَصَبَرَ وَتَمَسَّكَ بِالْصَّبْرِ ٱلجَمِيلِ، وَشَكَرَ لِلّٰهِ عَذَا ٱلِامْتِحَانَ، وَتَرَكَ أَمُورَهَ لِلّٰهِ جَلَّ شَأْنُهُ .

َ كُلُّ هَـذَا حَدَثَ ، وَلَمْ تَذْكُو ۚ أُخْتُ اللَّكِ الشِّرِّيرَةُ شَيْئًا عَنِ ٱلْحِيْلَـةِ ٱلَّتِي ٱخْتَالَتْ بِهَا عَلَى ٱلْأَطْفَـالِ ٱلْأَيْرِيَاءِ ، وٱلجُرِيمَةِ



ٱلْمُسَاكِينُ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ، وَتَرَكَتْهُمْ عَمَّتُهُمُ ٱلْقَالِينَةُ ٱلْقُلْبِ، لَمْ يَنْسَهُمُ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثًا مِنَ ٱلْحُورِ يَّاتِ لِحِرَاسَتِهِمْ ، وَٱلْفِنَايَةِ بْأُمُورهِمْ، فَدُرْنَ حَوْلَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي نَامَ ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ تَخْتَهَا ،

كُلٌّ مِنْهُمْ نَجْمَةً بَيْنَ حَاجِبَيْهِ ، وَهذِهِ عَلاَمَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ أُمُواءُوٓأَبَّنَاءُ مُلُوكٍ . هَيَّا بِنَا كَىٰ نُحْضِرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّةً يَفْرَحُ بِهَا بَعْدَ أَنْ

ثُمَّ قَالَتِ ٱلحُوْرِيَّةُ ٱلْأُولَى : مَا أَجْمَلَ هَوُلاءِ ٱلْأَطْفَالَ : إِنَّ عِنْدَ

يَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱلنَّوْم .

وَقَالَتِ ٱلثَّانِيَةُ : إِنَّهُمْ ثَلَاثَةُ أَطْفَالٍ ، وَهَدَّيَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَكُفِيهِمْ .

وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُحْضِرَ لَهُمْ ثَلَاثَ هَدَايَا، لِيَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِّيَّةٌ.ُ

وَقَالَتِ ٱلثَّالِثَةُ : إِنَّهُمْ أَطْفَالُ صِغَارُ ، وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُتْرَكُوا وَحْدَهُمْ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ فَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَحْرُسُهُمْ .

فَقَالَتِ ٱلْحُوْرِيَّةُ ٱلْأُولَى: سَأَهُدِي إِلَيْهِمْ غَزَالَةً تَحْرُسُهُمْ وَهُمْ نِيَامٌ

لَيْلاً ، وَتَخْدُمُهُمْ نَهَارًا ، وَتَهْتَمُ بِأُمُورِهِمْ .



وَقَالَتِ ٱلثَّانِيَةُ : سَأُهُدِى إِلَيْهِمْ كَيْسَا ثَمِينًا مِنَ ٱلنَّقُودِ ، يُمُنِينُهُمْ أَنَّ يُنفَقُوا مِنْهُ طُولَ ٱلْحُيَّاةِ أَيَّ مِنْهُ مُؤْلًا تَفْرَغُ مِنْهُ النَّقُودُ .

ُ وَقَالَتِ الثَّ الِثَهُ : سَأَهُ دِى إِلَى ٱلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ خَاتَمًا ثَمِينًا يَخْفُهُ وَقَالَتِ الثَّ فَعَيْرَةِ خَاتَمًا ثَمِينًا يَخْفُهُ ا وَيَخْفُهُ ا أَخَوَيْهَا مِنَ ٱلخُطَرِ . وَلَنْ يَمَسَّهُمُ سُوءً مَا دَامَ هَذَا ٱلْخُاتِمُ الْمِضْعِهَا .

وَبَعْدَ هَذِهِ الشَّاوَرَةِ وَالْخُادَثَةِ ذَهَبَتِ
الْخُورِيَّاتُ الثَّلَاثُ إِلَى بَيْنِهِنَّ ، لِتُحْضِرَ
كُلُّ مِنْهُنَّ هَدِيَّتَهَا . وَحِينَمَا اَسْتَيْقَظَ
الْأَطْفَالُ مِنْ نَوْمِهِمْ وَجَدُوا مِجَانِيهِمْ
غَزَالَةً هَادِئَةً وَدِيعَةً ، جَمِيلَةَ الصَّورَةِ ،





فحكت لهم الغزالة ما حدث مَحَمدُوا ٱللَّهُ . وَاسْتَمَرَت ٱلْغَزَالَةُ تَخْدُمُهُمْ نَهَارًا ، وَ يَحْرُ سُهُمْ لَئُلاَّ حَتَّى لاَ يَقُرُبَّ منهم عَدُو ، وَلا يَمَسَهُم

ٱلْحُورِيَّةُ ٱلثَّانِيَةُ كِيسًا تَمِينًا لَا يَشْرَعُ مِنَ ٱلنُّقُودِ . وَأَرْسَلَتِ ٱلثَّالِئَةُ خَاتَمًا غَالِيًّا لِلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ.

عَاشَ ٱلْأُمَرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ بَيْنَ أَحْضَانِ ٱلطَّبيَعَةِ ، مَعِيشَةً حُرَّةً فِي ٱلْهَوَاءِ ٱلطَّلْقِ ، تَعْتَ ٱلشَّجَرِ فِي ٱلْغَابَةِ . وَقَدْ بَنَوْا لَهُمْ مِظَلَّةً تَخْفَظُهُمْ مِنَ ٱلْمُطَرِ ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلْعَاصِفَةِ ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنْ حَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ . فَكَبِرَتْ أَجْسَامُهُمْ ، وَكَبِرُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا صِغَارًا .

وَمَكَثُوا أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ فِي ٱلْغَابَةِ حَتَى أَصْبَحَتْ سِنُ ٱلْأَمِيرِ ٱلْكَبِيرِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَسِنُ ٱلصَّغِيرِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَسِنُ ٱلْأَمِيرَةِ

ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً . .

وَحِينَمَا كَبِرُوا قَالَتْ لَهُمُ ٱلْغُزَالَةُ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ: لَقَدْ كَبِرْتُمُ ٱلْآنَ، وَلاَ يُمْكِنَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا هُنَا أَكُثَرَ مِمَّا عِشْتُمْ. وَإِنِيِّ أَنْ اللَّهُ أَنْ تَعْشُونَ فِيهِ ، أَنْ تَدْهَبُوا وَتَبْحُثُوا عَنْ مَنْزِلٍ صِحِّيٍّ تَعِيشُونَ فِيهِ ، وَتُقْيمُونَ بِهِ كَمَا يَعِيشُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلدُّنِ، وَلاكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا النَّاسُ فِي ٱلدُّنِ، وَلاكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا اللَّهُ لَهُ فَيْ مِنْ قَصْرِ ٱللَّكِ .

فَسَمِعَ ٱلْأُمُرَاءُ ٱلثَّلاَثَةُ نَصِيحَةَ ٱلْغُزَالَةِ ، وَتَأَلَّوُا كُلَّ ٱلْأَلَمِ لِهُارَقِيْهَا ، وَشَكَرُوا لَهَا كَثِيرًا مَا قَامَتْ بِهِ نَحْوَهُمْ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلْعَلْفِ، وَٱلْعِنَايَةِ وَٱلْحِرَاسَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا ، وَتَأَلَّوُا لِاَنْتِهَاءِ حَيَاتِهِمِ

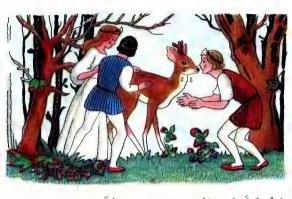

ٱلحُرُّرَةِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فِى ٱلْغَابَةِ، وَقَدْ تَعَوَّدُوا حُبَّ ٱلطَّبِيعَةِ وَجَمَالَهَا، وَهَوَاءَهَا ٱلجُمِيلَ وَسَمَاءَهَا الصَّافِيَّةَ ، وَبُعْدَهَا عَنِ ٱلضَّوضَاءِ .

وَقَدْ وَدَّعَتْهُمُ ٱلْغَزَالَةُ وَوَدَّعُوهَا وَٱلدُّمُوعُ فِى أَعْيَنُهِمْ، وَسَارَتْ مَعَهُمْ حَتَى خَرَجُوا مِنَ ٱلْغَابَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْذِينَةِ، مَدِينَةِ أَبِيهِمْ، وَهِى عَاصِمَةُ مُلْكِهِ، وَقَدِ ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُنفِّدُوا ٱلنَّصِيحَةَ، فَاشْتَرُوا مَنْزِلًا جَمِيلًا، لَهُ حَدِيقَةٌ جَمِيلَةٌ، تَقَعُ نَوَافِذُهُ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ. وَآشَرَوْا لَهُ أَحْسَنَ ٱلْأَثَاثِ ، وَلَا عَجَبَ ؛ فَعِنْدُهُمْ كِيسٌ لَا تَنْهَى مِنْهُ النَّقُودُ ، مَهْمَا لِنُقْوَدُ ، مَهْمَا يُشْقَرُوا ، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا ، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا ، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا ، وَمَهْمَا مِنْ فَذُوا . وَإِذَا أَزَادُوا أَيَّ مِقْدَارٍ مِنَ ٱلْمَالِ وَجَدُوهُ فِي هَلَذَا

ألْكيسِ ٱلْعَجِيبِ.



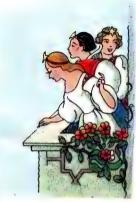

وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ كَانَتْ عَمَّتُهُمْ ٱلشَّرِّيرَةُ ٱلَّتِي أَخَذَتْهُمْ وَتَرَكَتْهُمْ فِي ٱلفَّابَةِ – تُطِلُّمِنْ نَافِذَةٍ فِي ٱلْفَصْرِ الْمُلَكِئِّ، فَرَأَتْ فِي حَدِيقَةِ ٱلمُنْزُلِ الْمُلَاكِئِّ، فَرَأَتْ فِي حَدِيقَةِ ٱلمُنْزُلِ وَمَهُمَا فَتَاةً أَصْغِرُ مِنْهُمَا . فَنَظَرَتِ ٱلْعَمَّةُ نَظْرَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ أَعَادَتِ ٱلنَّظَرَ مِرَارًا حَتَّى تَعَقَّقَتْ مِنْ شَخْصِيتِهِمْ، وَعَرَفَتْهُمْ مَعْرِفَةً تَامَّةً ، فَمَا زَالَ عِنْدَ كُلُّ

مِنْهُمْ نَجْمَةُ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ، وَهِيَ عَلَامَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَةِ الْفَلْكَةِ . ثُمَّ قَالَتْ لِنَفْسِهَا : لَا شَكَّ أَنَّ هَـٰؤُلَاهِ هُمْ أَوْلَادُ الْفَلْكَةِ ، وَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ ٱلْخَيْوَانَاتِ ٱلْفُنْتَرِسَةَ فِي ٱلْغَابَةِ قَدْ أَكَلَتْهُمْ، وَلَيْهِ وَانْتَهُمْ مُنْدُ سَنَوَاتٍ مَضَتْ . هَذَانِ هُمَا ٱلْأَمْيَرَانِ ، وَهٰذِهِ

وَانْتُهَتْ مِنْهُمْ مَنْ لَدِ سَنَوَاتٍ مَضْتَ . هدانِ هما الامِيرانِ ، وهدهِ أَنْتُهُمَا ٱلْأَمِيرَةُ مِنْ غَيْرِ شَكِّ .

وَصَمَّمَتْ فِي نَفْسِهَا عَلَى أَنْ تَبْحَثَ عَنْ حِيلَةٍ لِتَتَخَلَّصَ بِهَا مِنْهُمْ ، وَتُحَاوِلَ هاذِهِ ٱلْخِيلَةَ مَرَّةً أُخْرَى . وَأَخَذَتْ

تَرْقُّ ُ هَـذَا ٱلنَّنْزِلَ حَتَى خَرَجَ ٱلْأَمِيرَانِ مِنْهُ ، وَتَرَكَا ٱلْأَمِيرَةَ وَحُـدَهَا . وَتَرَكَا ٱلْأَمِيرَةَ وَحُـدَهَا . وَتَعْمَلَ فَاتَتَهَزَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلْفُرْصَةَ ، لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ وَهِى وَحْدَهَا ، وَتَعْمَلَ فَاتَتَهَزَتِ ٱلْعَمَّةُ الْفُرْصَةَ ، لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ وَهِى وَحْدَهَا ، وَتَعْمَلَ

فَأَنتَهَزَتِ العَمَّةِ الفَرْصَةِ، لِتزُورَ الأَمِيرَةَ وَهِي وَحَدَهَا ، وَتَعَمَلَ حِيلَةً أُخْرَى كَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ جَمِيعًا .

وَأَخَذَتِ ٱلْغَمَّةُ تَتَعَدَّثُ مَعَ آبَةِ أَخِيهَا مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَلَمْ تَعْرِفُ الْأَمِيرَةُ أَنَّ هَذِهِ عَمَّتُهَا ٱلشِّرِّيرَةُ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهَا ٱلْغَمَّةُ : إِنَّ فِي ٱلْقَصْدِ الْأَمِيرَةُ أَنَّ هَذِهِ مِنْكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلخَفْلاتِ ، وَسَأَدْعُوكِ أَنْتِ وَأَخَوَيْكِ إِلَى هَذِهِ الْفَوَرِيبِ مِنْكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلخَفْلاتِ ، وَسَأَدْعُوكِ أَنْتِ وَأَخَوْيْكِ إِلَى هَذِهِ ٱلْفَلَاتِ . وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي أَجْمَل فَتَاةٍ فِي ٱلْخَفْلِ فَاشْرَبِي قَلِيلاً مِنْ مَاءِ ٱلْخَيْلةِ ، حَتَّى يُعْجَبَ بِكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ . هَلْ تُحِبِّنَ أَنْ مَنْ مَاءِ ٱلْخَيْلةِ ، حَتَّى يُعْجَبَ بِكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ . هَلْ تُحِبِّنَ أَنْ تَكُونِي أَجْمَل فَتَاةٍ ؟ تَكُونِي أَجْمَل فَتَاةٍ ؟ فَلَا لَا مُنْ رَآكِ . هَلْ تُعِبِّنَ أَنْ أَكُونِ أَجْمَل فَتَاةٍ ؟ وَلَكِنْ فَأَجَابَتِ ٱلْأَجْمَلَ فَتَاةٍ ؟ وَلَكِنْ فَأَجَابَتِ ٱلْأَجْمَلَ فَتَاةٍ ؟ وَلَكِنْ

فَذَهَبَتَ ٱلْغَمَّةُ ٱلشِّرِّيرَةُ لِتَزُورَ ٱلْأُمِيرَةَ، وَتَحَدَّثَتْ مَعَهَا، وَرَحَّبَتْ بِهَا،

وَهَنَّأَتُمُا بِٱلْنُزْلِ ٱلْجَدِيدِ ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا ٱلشَّدِيدَةَ فِي صَدَاقَتِهَا .

فَأَجَابَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشَّرِّيرَةُ: إِنِيِّ لَا أَعْرِفُ أَيْنَ مَاءُ ٱلْخُيَاةِ، وَلِكِنْ حِينَمَا يَرْجِعُ أَخَوَاكِ مِنَ ٱلْخُارِجِ ٱطْلِبِي مِنْهُمَا أَنْ يَذَهَبَا وَيَبْحَثَا عَنْهُ حَتَى يَجِدَاهُ.

أَيْنَ أَجِدُ مَاءَ ٱلْحَيَاةِ ؟

ثُمَّ رَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ مَسْرِورَةٌ ؛ لِأَنَّ نَفْسَهَا ٱلشِّرِّيرَةَ قَدْ دَبَّرَتْ حِيلَةً أُخْرَى لِلتَّخَلُّصِ مِنْ أَوْلَادٍ أَخِيهَا ، مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ فَعَلُوهُ ، أَوْ خَطَإٍ ٱرْتَكَبُوهُ .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأُمِيرَانِ إِلَى ٱلبَيْتِ قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ أَخْبَرَتُهُمَا

أُخْتُهُمَا بِأَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ زَارَتْهَا ، وَنَصَحَتْ لَهَا بِأَنْ تَشْرَبَ مَاءَ ٱلْحَيَاةِ ؛

حَتَّى تَكُونَ أَجْمَلَ فَتَاةٍ ، فِي حَفْلِ سَتُدْعَى إِلَيْهِ بِٱلْقَصْرِ . وَأَظْهَرَتْ

لَهُمَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَجِدَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ لِتَشْرَبَهُ .

كَانَ ٱلْأَخُ ٱلْأَكْبَرُ مُحِبًّا لِأُخْتِهِ ٱلصَّغِيرَةِ ، فَقَالَ لَهَا : سَأَبْحَثُ لَّكِ عَنْ هٰذَا ٱلْمَاءِ حَتَّى أَجِـدَهُ وَأُحْضِرَهُ لَكِ . فَلَا تُفكِّرِى فِي

وَفِي صَبَاجِ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي خَرَجَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكِبِيرُ ؛ لِيَبْحَثَ لِأُخْتِهِ عَنْ مَاءِ ٱلْحُيَّاةِ . وَلَمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هَذَا ٱللَّهُ ، وَلَمْ يَعْرِفِ ٱلطَّرِيقَ ٱلنَّذِى

يَتَّجِهُ إِلَيْهِ أَوْ يَسِيرُ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ سَارَ فِي طَرِيقِهِ حَائِرًا ؛ لاَ يَقْصِدُ

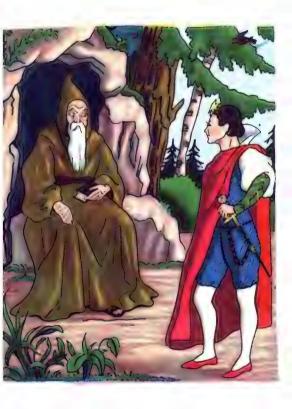

جِهَةً مُعَيَّنَةً . وَٱسْتَمَرَّ سَائِرًا حَتَّى قَابَلَ شَيْخًا صَالِحًا مِنْ رِجَالِ ٱلدِّينِ ؛ فَقَالَ لَهُ؛ أَيُّهَا ٱلْأَبُ ٱلْكَرِيمُ ؛ أَرْجُو أَنْ تَدُلِّى عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلذِّي بِهِ أَسْتَطِيعُ ٱلحُصُولَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ مَاءِ ٱلْخُيَّاةِ .

النَّرَدُّدَ؛ وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ ؛ حَتَّى يُحَقِّقَ طَلَبَ أُخْتِهِ الْعَزِيزَةِ عَلَيْهِ. وَاسْتَمَرَّ فِي الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَرْجِعْ؛ حَتَّى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ لِرَجُكٍ مُتَعَبِّهِ آخَرَ يَعْبُدُ اللَّهَ؛ فَسَأَلَهُ وَهُوَمَارٌ عَمْلُ أَنَا سَائِرُ يَا سَيِّدِي



فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلصَّحِيحِ إِلَى مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ ؟ عَأْجَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ : نَعَمْ ، هَـذَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ ٱلمُوصِّلُ .

سِرْ فِيهِ إِلَىٰ بِهَايَتِهِ ؛ ثُمَّ آصْعَدْ فِي ذَلِكَ ٱلْحِبِّلِ ٱلَّذِي تَرَاهُ عَلَى بُعْدٍ .

وَحِينَمَا تَصِلُ إِلَى قِمَّةِ ٱلْجُبَّلِ سَتَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةُ ۗ رِجَالٍ كِبَارٍ ٱلأَجْسَامِ ؛ وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ؛ وَلَكِنْ لَا تَخَفْ ؛

فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرَوْكَ لِأَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعُمْيَانِ . وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَسِيرَ بهُدُوءٍ عَلَى أَظْرَافِ أَصَابِعِكَ ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَكَ أَحَدُّ

مِنْهُمْ . وَبَعْدَ أَنْ تَدْخُلَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْكَبِيرِ ، وَتَنْزِكَ ٱلْحُرَسَ ،

سَتَجِدُ عَيْنًا مِنَ ٱلْمَاءِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءُ ٱلْخُيَّاةِ . فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ .

اِسْتَمَرَّ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكَبِيرُ فِي سَيْرِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قِمَّةِ ٱلجُّبَلِ؛

ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ بِٱلْقُرْبِ مِنْهُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ رِجَالٍ

كِبَارِ ٱلْأَجْسَامِ ؛ وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ؛ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَهُمْ إِلَّا كُلُّ شُجَاعٍ قَوِيٌّ ٱلْقُلْبِ . فَلَمْ يَخَفْ ، وَسَارَ بِشَجَاعَةٍ وَهُدُوءٍ

عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرَوْهُ ؛ وَلَمْ يَسْمَعُوهُ ؛ وَوَصَلَ بِأَمَانٍ . وَسَارَ وَهُوَ مَسْرُورٌ بِهَـذَا ٱلِانْتِصَارِ ؛ حَتَّى وَجَدَ نَفْسَهُ فِی حَدِيقَةٍ جَمَيلَةٍ ؛ وَفِي وَسَطِهَا عَيْنٌ مِنَ ٱلْمَاءِ؛ بِهَا فَوَارَةٌ يَخْرُجُ

فَقَالَ لِنَفْسِهِ: هٰذَا هُوَ مَاءُ ٱلْخُيَاةِ بِلاَ شَكٌّ وَمَلاً مِنْهُ زُجَاجَتَيْنِ

كَبِيرَيْنَ إِنْ مُمَّرَجَة وَمَرَّ بُهُدُوءٍ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْأَرْبَقَةِ ٱلْكِبَارِ ٱلْأَجْسَام، فَلَمْ يُحِسُّوا بِهِ، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ، وَأَخَذَ يَجْرِى وَهُوَ يَثْرُكُ ٱلْجَبَلَ لِيَذْهَبَ

إِلَى أُخْتِهِ ، وَيُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَاطَلَبَهُ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَاةِ .

فَهَرِحَتْ أَخْتُهُ كَثِيرًا حِينَمَا رَأَتْ أَخَاهَا ، وَهَنَّأَتُهُ مُهْيَّةً صَادِقَةً

برُجُوعِهِ وَٱنْتِصَاٰرِهِ ، وَقَدَّمَ لَهَا مَاءَ ٱلْحَيَّاةِ ٱلَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي زُجَاجَتَيْنِ ، فَشَرِبَتِ ٱلْأَميرَةُ مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ الذي وَصَفَتُهُ لَهَا عَمَّتُهُا

وَقَدْ دُعِى ٱلْأَخَوَانِ وَأُخْتُهُمَا إِلَى حَفْلٍ بِٱلْقَصْرِ، فَأَجَابُوا ٱلدَّعْوَةَ،



غَضِبَت ٱلْعُمَّةُ غَضَاً

وَحَضَرُوا جَميعًا ٱلْحُفْلَ، وَأُعْجِبَ ٱلْحَـاضِرُونَ كُلُّهُمْ إِلَّاكَمِيرَةِ وَجَمَالِهَا ، وَٱلْأَمِيرَيْن وَكُمَّالُهُمَّا . وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي بِهَوُلاءِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلثَّـلاَثَةِ

شَدِيدًا حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَيْنِ لَا يَزَالَانِ عَلَى قَيْدٍ ٱلْحَيَّاةِ.

فَقَدْ دَبِّرَتْ لَهُمَا ٱلْخِيلَةَ ٱلثَّانِيَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَلَكِنَّ ٱللَّهَ جَلَّ شَأْنُهُ قَدْ حَرَسَهُمَا وَحَفِظَهُمَا مِنْ شَرِّهَا وَحِيلهَا .

وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا ؛ لَا بُدَّ أَنْ أُحَاوِلَ حِيلَةً جَدِيدَةً ؛ لِلتَّخَلُّصُ

وَلِهِذَا ذَهَبَتِ ٱلْعُمَّةُ مَرَّةً أُخُرى لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ ؛ وَقَالَتْ لَهَا : لَقَدْ سُرِدْتُ كَثِيت سُرِدْتُ كَثِيرًا لِأَنَّكِ ٱسْتَطَعْتِ ٱلحْصُولَ عَلَى مَاءِ ٱلحُيَّاةِ . وَقَدْ كُنْتِ إِلْأَمْسِ فِي ٱلْحُفَلِ أَجْمَلَ فَتَاةٍ . وَلِجُبِّ لَكِ أَنْصَحُ لَكِ بِأَنْ تَأْ كُلِى تُفَاحَةً مِنْ تُفَاجِ ٱلْغِنَاءِ ، وَهُو تُفَاحُ مُوسِيقِيُّ أَحْمَرُ ؛ حَتَى يَكُونَ صَوْتُكِ أَجْمَلَ صَوْتِ إِذَا غَنَيْتِ فِي حَفْلِ مِنَ ٱلْخِفَلَاتِ .

فَرَغِبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تُجَرِّبَ تُفَّاحَ ٱلْغِنَاءِ كَمَّا جَرَّ بَتْ مَاءَ ٱلْحُيَّاةِ ؛



التُفَاّع لِتَأْكُلِهَا ؛ حَتَّى يَكُونَ صَوْتُكِ أَجْمَلَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ فِي الْغِنَاءِ. فِي الْغِنَاءِ. فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ: سَأَطْلُبُ مِنْهُمَا ذَلِكَ حِينَمَا يَرُجِعَانِ إِلَى ٱلْمُنْزِلِ.

وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ حَضَرَ أَخُوهَا ٱلْأَصْغَرُ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَوَّلًا. وَحِينَمَا دَخَلَ أَخُوهَا قَالَتْ لَهُ: أَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلْجَدِيقَةِ ٱلْسُحُورةِ لِنَحْضِرَ مِنْهَا تُفَّاحَةً مِنْ تُفَاحِ ٱلْغِنَاءِ؛ فَقَدْ قِيلَ لِي إِنَّنِي إِذَا أَكَلْتُ مِنْهَا تُفَّاحَةً كَانَ صَوْتِي مُوسِيقِيٍّ فِي الغِنَاءِ.

فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْأَصَغَرُ؛ سَأَذْهَبُ ٱلْآنَ، لِإِحْضَارِ مَا تَطْلِيُهِنَ يَا أُخْتِي الْغَزِيرَةَ، وَوَدَّعَهَا ، وَخَرَجَ وَلَمْ يَشْظِرُ إِلَى ٱلصَّبَاحِ ، وَسَارَ فِي الْفَرِيقِ ، وَكَانَتُ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ فِي دَاخِلِ ٱلجُبْلِ الْطَرِيقِ ، وَكَانَتُ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرةً ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ فِي دَاخِلِ ٱلجُبْلِ يَتَعَبَّدُ فِيهِ أَحَدُ ٱلرَّجَالِ ٱلصَّالِحِينَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلمُوصِّلِ إِلَى النَّهُ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلمُوصِّلِ إِلَى النَّهِ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ ٱلمُوصِّلِ إِلَى النَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ ٱلمُوصِّلِ إِلَى النَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ أَخُوهُ ٱلْأَكُ كُرَّهُ مِنْ قَبْلُ.

فَأَجَابَهُ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: اِسْتَمِرَّ فِي طَرِيقِكِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى ٱلْجُبَلِ،



فَاضْعَدْ فِيهِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى قِمَّتِهِ . وَهُنَاكَ تَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَعْرُسُهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلسِّبَاءِ .

وَ مَنْ أَلُهُ الْأَمْيِرُ ؛ كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُرَّ مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَعْرُسُهُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَعْرُسُهُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي وَلَيْ مَا السِّبَاعِ فِي وَلَيْ مَا السِّبَاعِ فِي السِّبَاعِ فَي الْمِنْ السِّبَاعِ فَي السِّبَاعِ فَي السِّبَاعِ فَي الْمَاعِ فَي الْمَاعِقُولِ السِّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي الْمَاعِلَيْ السِّبْعِ فَي السِّبَاعِ فَي السِّبَاعِ فَي السِّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبِعِ فِي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي الْمِنْ السَّبِي الْمَاعِقِي السَّبَاعِ فَي الْمَاعِقِي السَّبِعِي السَّبِعِي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ فَي السَّبَعِيقِي السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ فَي السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِ السَّبَاعِيْمِ السَّبَاعِي السَّبَاعِي السَّبَاعِ السَّبَاعِي السَّبَاعِيْمِ السَّبِي السَّبَاعِي السَّبَاعِ السَّبَاعِلَى السَّبَاعِ الْ

فَأَجَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: إِنَّكَ لَنْ تَحْتَاجَ إِلَى أَنْ تُقَاتِلَهَا وَتُقَاتِلِكَ .

لِأَنَّ ٱلسِّبَاعَ لَنْ تَهْجُمُ عَلَيْكَ ، وَلَنْ تَضُرَّكَ بِأَىِّ ضَرَرٍ . وَ إِذَا وَجَدْتَ ٱلْلِقَصَّ مُقْفَلًا، فَلاَ تُخَاطِرْ بِنَفْسِكَ ، وَلاَ تَقْرُبْ مِنَ ٱلْبَابِ لِثَلَا تُمَزَّقَكَ ٱلسِّبَاعُ ، وَتُقَطِّعَكَ ٱلْأُسُودُ قِطْعَةً قِطْعَةً قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى ٱلْبَابِ. وَحِينَمَا تَدْخُلُ ٱلْخَدِيقَةَ ٱلْمُسْحُورَةَ تَذَكُّو دَائِمًا أَلَّاتُكُلِّمَ أَحَدًا، وَأَلَّا تُجِيبَ عَنْ سُوَّالِ أَحَدٍ، سَوَاءُ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا. وَٱحْذَرْ أَنْ تَنْسَى هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ . شَكَرَ ٱلْأَمِيرُ ٱلصَّغِيرُ لِلرَّجُلِ ٱلصَّالِجِ نَصِيحَتَهُ، وَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ كُوخَهُ . وَسَارَ ٱلأَمِيرُ فِي طَرِيقِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى ٱلجُبَّلِ ، فَأَخَذَ يَتَسَلَّقُهُ

وَيَضْعَدُ فِيهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قِمَّتِهِ، وَنَظَرَ فَرَأَى بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ

أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ٱلْفُتَرِسَةِ ٱلْتُوَحِشَةِ ٱلَّتِي لَمْ يَرَ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ،

وَلَكِنْ حِينَمَا تَقْرُبُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱنْظُرْ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، تَجِدْ مِقَصًّا كَبيرًا ،

فَإِذَا وَجَدْتَ ٱلِلْقُصَّ مَفْتُوحًا فَآدْخُلْ وَأَنْتَ مُطْمَئِنُّ كُلَّ ٱلِاطْمِثْنَانِ ؛

ثُمَّ نَظَرَ فَوْقَ ٱلْبَابِ فَوَجَدَ ٱلْفِقَصَّ ٱلْكَبِيرَ مَفْتُوحًا ، فَاطْمَأَنَّ وَدَخَلَ ، وَسَارَ إِلَى ٱلْأَمَامِ وَهُوَ هَادِئُ ٱلنَّفْسِ مُسْتَرِيحُ ٱلْبَالِ.

وَقَدْ نَظَرَتِ ٱلسِّبَاعُ إِلَيْهِ بِعِينِ نَائِمَةٍ غَلَبَهَا ٱلنُّعَاسُ ، وَلَمْ تَهْجُمْ

عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَانِهَا . وَلَمْ يُمَسَّ ٱلْأَمِيرُ بِسُوءٍ أَوْ ضَرَرٍ .

وَبَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَيْهَا ٱلْأُمِيرُ وَتَرَكَهَا آمِنًا رَأًى شَجَرَةً مُحَمَّلَةً بِكَثِيرٍ مِنَ ٱلتُّفَّاحِ ٱلْأَحْمَرِ ٱلنَّاضِجِ ٱلجُمِيلِ ، وَنَظَرَ حَوْلَهُ ۖ فَلَمْ

يَجِدْ غَيْرَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتُّفَّاحِ ، فَتَأَكَّدَ أَنَّ تُفَّاحَهَا تُقَّاحُ

ٱلْغِنَاءِ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ شَجَرَةُ تُفَّاحِ ٱلْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ شَكٌّ . وَلَكِنْ حِينَمَا شَدُّ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ٱلشَّجَرَةِ لِيَقْطِفَ مِنْهُ تُفَّاحَةً سَمِعَ

طَائِرًا يَقُولُ لَهُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ : لَقَدْ وَضَعَ ٱللَّكِ أُخْتَكَ فِي ٱلسِّجْنِ ..

فَتَأَثُّرُ ٱلْأَمِيرُ كُلَّ التَّأَثُّرِ حِينَ سَمِعَ هَذَا ٱلْغَبَرَ ٱلْمُثْزِنَ، وَنَسِنَى نَصِيحَةً ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ قَوْلَهُ؛ إحْذَرْ أَنْ تَكَلِّمْ فِي ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْحُورة

إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَائِرًا .

ٱلثَّمِينَةَ، وَرَدَّ عَلَى ٱلطَّائِرِ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ ٱللَّٰلِكَ لَمْ يَفْعَلُ شَيْئًا. وَهَذَا كَذِبُ . وَقَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى

تَحَـُّوَلَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْمُسْكِينُ إِلَى عَمُودٍ صَغْرِيٌّ مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْسُعُورَةِ.

نَسِيَ ٱلْأُمِيرُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ

وَقَدِ ٱنْتَظَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَيْتِ رُجُـوعَ أَخِيهَا، فَلَمْ يَرْجِعْ. وَأَخَذَتْ كُلَّ يَوْم تَنْتَظِرُ رُجُوعَهُ بِغَيْرِ نَتِيجَةٍ ، وَمَرَّ ٱلْيَوْمُ بَعْدَ ٱلْيُوْم، وَلَمْ يَرْجِعْ ، فَشُغِلَ بَالْهَا ، وَقَلِقَتْ نَفْسُهَا ، وَآعْتَقَدَتْ أَنَّهُ لَابُدّ قَدْ حَدَثَ لَهُ حَادِثُ مُؤْلِمٌ، أَوْ أَصَابَهُ سُوءٌ فِي رِحْلَتِهِ . فَنَظَرَتْ إِلَى ٱلْخَاتِمِ ٱلنَّذِى أَهْدَتُهُ إِلَيْهَا ٱلْحُورِيَّةُ لِيَحْفَظَهَا وَيَعْفَظَ أَخَوَيْهَا مِنَ ٱلْخَطَرِ، فَوَجَدَتْهُ مُعْتِمًا مُطْلِمًا، لاَيَبْرُقُ وَلاَ يَتَلَأَلْأُ، وَلاَ يَلْمَعُ كَٱلْعَادَةِ.

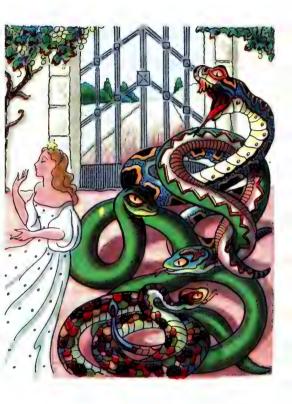

فَصَاحَتْ : لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخِي قَدْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ أَوْ أَذَى .

وَطَلَبَتْ أَخَاهَا ٱلْأَكْبَرَ وَقَالَتْ لَهُ : ٱُعْتَقِدُ أَنَّ أَخَاكَ فِي خَطَرٍ ،

وَأَنَّهُ قَدْ نَجِقَهُ أَذَّى أَوْ ضَرَرٌ ؛ فَٱخْاتُمُ ٱلنِّي ٱلْبَسَّهُ قَدْ تَغَيِّزَ لَوْنُهُ ، وأَصْبَحَ مُعْتِمًا مُظْلِمًا لَا يَبُرُقُ كَٱلْمُعْتَادِ. وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ وَتَبْحَثَ عَنْ أَخِيكَ.

فَلَمْ يَنْتَظِرُ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ كَلِمَةً أُخْرَى، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فِي يَدِهِ، وَوَدَّعَ أُخْنَهُ، وَخَرَجَ لِيَبْحَثَ عَنْ أَخِيهِ ٱلَّذِي ذَهَبَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْعُورَةِ،

وَلَمْ يَرْجعْ . وَقَدْ عَرَفَ ٱلطَّريقَ ٱلْمُؤصِّلَ إِلَيْهَا ، وَجَرَّبَهُ مِنْ قَبْلُ .

وَقَدْ فَاتَ ٱلْيُومُ بَعْدَ ٱلْيُومُ ، وَٱلْأُسْبُوعُ بَعْدَ ٱلْأُسْبُوعِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ

ٱلْأَمِيرُ ٱلْأَكْبَرُ كَذَلِكَ ، وَمَكَثَتِ ٱلْأَمِيرَةُ الْمِشْكِينَةُ مُضْطَرِبَةً مَشْغُولَةَ ٱلْبَالِ عَلَى أَخَوَيْهَا . وَكُلَّمَا ٱسْتَيْقَظَتْ فِي ٱلصَّبَاحِ نَظْرَتْ

مُسْرِعَةً إِلَى خَاتَمِهَا لِتَرَى لَوْنَهُ؛ هَلْ هُوَ بَرَّاقٌ أَوْ مُعْتِمٌ ؟

وَأُخِيرًا أَتَى يَوْمُ أَصْبَحَ فِيهِ ٱلْخَاتَمُ أَسْوَدَ ٱللَّوْنِ تَمَامًا، فَصَاحَتْ:

آهِ؛ إِنَّ أَخَوَىَّ قَدْ مَاتًا ، أَوْ هُمَا فِي خَطِرِ شَدِيدٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ .

يَجِبُ أَنْ أَذْهَبَ فِي ٱلْحَالِ لِأَلْحَقَهُمَا .

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْغُذَّبَةُ بِسَبِ عَقَيْهَا، وَسَارَتْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي سَارَ فِيهِ أَخَوَاهَا مِنْ قَبْلُ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي يُقِيمُ فِيهِ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ، فَرَأَتْهُ جَالِسًا أَمَامَهُ فَسَأَلَتُهُ؛ سَيِّدِي ٱلْغَزِيزَ، أَرْجُو أَنْ تَدُلِّي

الصابح، قرآله جايسة العامة فسائلة، تشييري العربير، و عَلَى الطَّرِيقِ النَّذِي يُوَصِّلُ إِلَى الْحَدِيقَةِ ٱلمُسْخُورَةِ.

فَأَجَابَهَا ٱلشَّيْحُ ٱلصَّالِحُ: سِيرِي فِي هَذَا ٱلطَّرِيقِ، فَإِذَا وَصَلْتِ إِلَى ٱلْجَبْل فَاصْعَدِى فِيهِ ، حَتَّى تَصِلَى إِلَى قِمَّةِ ٱلْجَبْلِ . وَهُنَاكَ تَجِدِينَ بَابًا كَبِيرًا عِنْدَهُ أَرْبَعَهُ ثَعَابِينَ كَبِيرَةٍ ، فَلاَ تَخَافِى أَوْ تَنْزَعِجِى ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَمَسَّكِ بِسُوءٍ إِذَا دَخَلْتِ ٱلْبَابَ بِظَهْرِكِ . وَإِنِّي أَنْصَحُ لَكِ نَصِيحَةً يَجِبُ أَنْ تَذْكُرِيهَا وَلاَ تَنْسَيْهَا مُطْلَقًا ؛ كَنْ لَا تَتَعَوَّلِي إِلَى عَمُودٍ صَغْرِيٌّ مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَنْحُورَةِ . وَهَذِهِ ٱلنَّصِيحَةُ هِي: لَا 'كَلِّمِي أَحَدًا ، وَلاَ تَرُدِّي عَلَى أَحَدٍ ، سَوَا ۖ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا ، مَهْمَا تَكُنِ ٱلظُّرُوفُ . وَٱحْذَرِى أَنْ تُخَالِفِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ .

فَشَكَّرَٰتِ ٱلْأُمِيرَةُ لَهُ نَصِيحَتَهُ، وَوَعَدَنْهُ بِٱلْخُافَظَةِ عَلَيْهَا. وَجَرَتْ مُسْرِعَةً ؛ لِأَنَّهَا ٱلْآنَ لَا تُفَكِّرُ فِي نَشْيِهَا ، وَلَكِنَّهَا تُفَكِّرُ فِي أَخَوَيْهَا

وَفِي ٱلْخُطُو ٱلَّذِي لَحِقَهُمَا . وَٱسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْجَبَل ، ثُمَّ إِلَى قِمَّتِهِ ،

وَرَأْتُ بَابَ ٱلْحَدِيقَةِ ، فَأَدَارَتْ وَجْهَهَا ، وَسَارَتْ بِظَهْرِهَا إِلَى ٱلْجِهَةِ ٱلْخُيْفَيَّةِ ، وَوَجَدَتْ أَرْبَعَةَ تَعَايِنَ : اِثْنَيْنِ فِي ٱلِجْهَةِ ٱلْيُمْنَى مِنَ ٱلْبَابِ،

وَاثْنَيْنِ فِي ٱلجُهَةِ ٱلْيُسْرَى مِنْهُ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ ٱلثَّمَابِين بِظَهْرِهَا ، وَلَمْ

تَرْفَع ٱلثَّعَابِينُ رُءُوسَهَا لِتَنْظَرَ إِلَيْهَا. وَٱقْتَحَمَٰتِ ٱلْأَمِيرَةُ بَابَ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُنْحُورَةِ، وَسَارَتْ وَهِي تَجْرِي

بِظَهْرِهَا ، فَوَجَدَتِ ٱلْخَدِيقَةَ رَائِعَةً جَمِيلَةً ، بَدِيعَةَ ٱلْمُنْظَرِ ، مُنَظَّمَةً تَمْظِيًّا جَمِيلًا، فَمَكَثَتْ لَحْظَةً تَنْظُرُ إِلَى هَذَا ٱلْجُمَالِ ٱلْنَّادِرِ، ثُمَّ بَدَأَتْ

تَبْعَثُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْحَدِيقَةِ ، وَفِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا عَنْ أَخَوَيْهَا، فَلَمْ تَرَ لَهُمَا أَثَرًا . وَلَمْ تَجِدْ أَمَامَهَا إِلَّا نَبَاتَاتٍ وَأَعْشَابًا خَضْرَاءَ ،



َ النَّاضِجِ ، هُوَ التُفَّاحُ اَلْشُثُومُ الَّذِي وَصَفَتْهُ عَمَتُهَا لَهَا ،لِتَحْتَالَ بِهِ عَلَى اَلتَّخَلَّصِ مِنْ أَوْلاَدِ أَخِيهَا فِى اَلْخَدِيقَةِ اللَّسْحُورَةِ ، بِالْحِيلَةِ اَلْغَرِيبَةِ اللِّي ذَكَرَ ثَهَا لِلْأَمِيرَةِ اَلصَّفِيرَةِ اَلْبَرِيثَةِ ، الَّتِي لَمْ تَشْعُو ْ بِنَتِيجَةِ مَاطَلَبَتْهُ مِنْ

أَخَوَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ ٱلزَّائِرَةَ ٱلَّتِي زَارَتْهَا هِيَ عَمَّتُهَا ٱلَّتِي أَرَادَتِ

ٱلتُّخَلُصَ مِنْ أَوْلَادٍ أَخِيهَا. وَلَمْ تَجِدْ تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتَّفَّاحِ إِلَّا عَمُودَيْن مِنْ

ٱلْأَعْمِدَةِ ٱلصَّغْرِيَّةِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَخَوَيْهَا قَدْ سُعِرًا ، وَتَحَوَّلًا



ٱلْمُسْكَنَّةُ تَبْحَثُ فِي ٱلْحَدِيقَةِ عَنْ أَخَوَيْهَا بِغَيْرُ فَائِـدَةٍ ، وَوَقَفَتُ

عَنْ أَيُّ سُؤَالٍ .

حَائِرَةً لَا تَدْرِى مَاذَا تَفْعَلُ . وَٱتَّكَأَتْ وَمَالَتْ عَلَى أَحَدِ ٱلْعُمُودَيْن ، وَشَعَرَتْ بِحُزْنِ شَدِيدِ عَلَى أَخَوَيْهَا ، وَٱسْتَمَرَتْ تُقَكِّرُ فَمَا حَدَثَ لَهُمًا ، وَرَأَتْ طَائِرًا يَطِيرُ بِجَانِبِهَا ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ رِيشَةٌ جَمِيلَةٌ جِدًّا وَهُوَ يَطِيرُ، فَٱنْحَنَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَأَخَذَتِ ٱلرِّيشَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا هَذِهِ ٱلرِّيشَةَ لِتُنجِّى بَهَا أَخَوَيْهَا .

وَأَمْسَكَتِ ٱلرِّيشَةَ بِيَدِهَا، وَنَظَرَتْ إِلَيْهَا، ثُمٌّ وَضَعَتْهَا عَلَى ٱلْغَمُودِ ٱلصَّغْرِىِّ ٱلنَّذِي بِجَانِبِهَا . فَفِي ٱللَّحْظَةِ ٱلَّتِي مَسَّتْ فِيهَا ٱلرِّيشَةُ ٱلْعَجِيبَةُ ٱلْعَمُودَ ٱلصَّخْرِيَّ ، بَدَأَ ٱلْعَمُودُ يَتَحَرَّكُ . وَقَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ فَضَعِي ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَهُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ إِلَى إِنْسَانِ كُمَا تَحَوَّلْتُ. وَيَعُودَ إِلَى صُورَتِهِ ٱلْأُولَى ، وَتَتَعَدَّدَ فِيهِ ٱلْخُيَاةُ كَمَا كَانَ . فَنِي ٱلْخَالِ وَضَعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَ ٱلْغَمُودِ ٱلصَّغْرِيِّ ، فَبَدَأَ ٱلْعُمُودُ يَتَحَرُّكُ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ أَخِيهَا ٱلصَّغِيرِ ، وَرَأَتْ أَخَاهَا ٱلثَّانِي وَاقِقًا بِجَانِبِهَا . فَنَظَرِتْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَالَتْ : أَحْمَدُكَ يَارَبِّ حَمْدًا كَشِيرًا ، وَأَشْكُو لَكَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَعْمَنَ بَهَا عَلَيَّ – أَعْظَمَ ٱلشُّكْرِ . وَشَارَكَهَا أَخَوَاهَا فِي ٱلشُّكْرِ وَٱلْخُمْدِ لِلَّهِ . وَقَالَتْ لَهُمَا : هَيَّا بِنَا كَى ْ نَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ ٱلْخِدِيقَةِ ٱلْفَظِيعَةِ قَبْلَ

أَنْ يُصِيبَنَا ضَرَرٌ أَوْ أَذَى آخَرُ.

مِنْ أَنْ تَقُولَ كَلِيمَةً وَاحِدَةً ، وَجَدَتْ أَنَّ ٱلْعَمُودَ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ

أُخْرَى ، وَهِيَ أَخُوهَا ٱلْأَكْبَرُ ، فَصَاحَتْ مُتَعَجِّبَةً كُلَّ ٱلتَّعَجُّب : لَقَدْ

فَأَجَابَ أَخُوهَا : نَعَمْ ، وَإِنَّ ٱلْعُمُودَ ٱلثَّانِيَ هُوَ أَخُونَا ٱلصَّغِيرُ،

كُنْتَ مَسْحُورًا إِلَى ٱلْعَمُودِ ٱلصَّخْرِيِّ ٱلَّذِّي كُنْتُ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ.



فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْكِبِيرُ: يَجُبُ أَنْ نَأْكُلَ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّفَاجَ ٱلمُسِيقيِّ

قَبْلَ أَنْ نَدْهَبَ مِنْ هُنَا ، فَقَدْ تَحَمَّلْنَا كَثِيرًا ، وُعُذِّبْنَا كَثِيرًا حَتَّى

وَصَلْنَا إِلَى هَذَا ٱلتُّفَّاحِ . وَهُوَ ٱلْآنَ أَمَامَنَا ، وَمَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ هَذَا

كُلِّهِ إِذَا لَمْ نَأْكُلْ وَنَأْخُذْ مَعَنَا مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَطَفَ كُلُّ مِنْهُمْ ثَلَاثَ

تُفَّاحَاتٍ مِنْ شَجَرَةِ ٱلتَّفَّاحِ ٱلْمُسِيقِيِّ ، وَذَهَبُوا وَأَخَذُوا يَأْكُلُونَ وَهُمْ

سَائِرُونَ، تَارِكِينَ ٱلْحَدِيقَة ٱلسِّحْرِيَّةَ، وَنَازِلِينَ مِنَ ٱلجُّبَلِ، وَقَدْ أَكَلَ

كُلُّ مِنْهُمْ ثُفَّاحَةً مُوسِيقيَّةً، وَأَخَذَ مَعَهُ تُفَّاحَتِينِ مُوسِيقِيَّتِينِ، وَبَدَّءُوا

يُعَنُّونَ فِي أَنْنَاءٍ سَيْرِهِمْ، وَهُمْ فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ أَغَالِىٰ مُوسِيقِيَّةً عَذْبَةً

وَلِحُسْنِ ٱلْحَظِّ كَانَ أَبُوهُمُ ٱلْمَلِكُ مَارًا بِتِلْكَ ٱلْجِهَةِ ، وَهُوَ رَاكِبُ

جَوَادَهُ، فَسَمِعَ أَصْوَاتًا غِنَائِيَّةً مُوسِيقيَّةً عَذْبَةً جَمِيلَةً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلُهَا

مِنْ قَبْلُ ، فَأَخَذَ يَسْتَمِعُ إِلَى هَذِهِ ٱلْأَصْوَاتِ ٱلْغَذْبَةِ ، وَٱلْوُسِيقَا ٱلجُمِيلَةِ

مُتَلَذِّذًا بِسَمَاعِهَا، مُعْجَبًا كُلَّ ٱلْإِعْجَابِ بِهَا .

وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ تُغَيِّى،

وَتَسْبِقُ أَخَوَيْهَا فِي أَغَانِيهَا ، وَأُخَوَاهَا يُغَنِّيَانِ وَ يُرَدِّدَانِ ٱلْغِنَاءَ وَهُمْ جَمِيعًا فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ َحَتَّى وَصَلَ ثَلَاثَتُهُمْ إِلَى ٱلْمُحَكَانِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ أَبُوهُمُ ٱلْمُلِكُ وَهُوَ رَاكِبٌ حِصَانَهُ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ْ

أَبُوهُمْ ، وَقَابَلُوهُ وَجْهًا لِوَجْهٍ ، فَحَيَّوْهُ أَطْيَبَ تَحِيَّةٍ ، فَحَيَّاهُمُ ٱلْلُكُ ، وَنَظَرَ إِلَيْهُمْ نَظْرَةَ إِعْجَابٍ وَتَقْدِيرٍ ، فَرَأَى نَجْمَةً مِنَ ٱلنَّجُومَ بَيْنَ حَاجِبَيْ كُلِّ مِنْهُمْ، وَهِيَ ٱلْعُلَامَةُ ٱلَّتِي بِهَا يَعْرِفُ ٱللَّكِ ۚ أَوْلَادَهُ مِنَ ٱلْأَمْرَاءِ وَٱلْأَمِيرَاتِ. فَقَالَ ٱلْمُلِكُ : مَنْ أَنْتُمُ ؟ أَنْتُمْ بِلاَشَكِّ أَوْلاَدِى ٱلَّذِينَ فَقَدْتُهُمْ مُنْدُ

سَنَوَاتٍ . وَقَدْ حَزِنْتُ كَثِيرًا لِفَقْدِكُمْ ، وَبَحَثْتُ كَثِيرًا عَنكُمْ هَذِهِ ٱلسَّنَوَاتِ ٱلطِّوَالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ . وَقَدْ أَرْسَلْتُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْكُمْ فِي جَمِيع الْبِلَادِ بَعْدَ ٱخْتِفَائِكُمْ، فَلَمْ أَرَ نَتِيجَةً لِلْبَعْثِ، وَلَمْ أَعْلَمْ إِلَى ٱلآنَ كَيْفَ

بَعْدَ طُولِ الغِيَابِ. وَأَخِيرًا أَخْبَرَ ٱلإِبْنُ ٱلْكِبِيرُ أَبَاهُ بِمَا فَعَلَتْهُ عَمَّتُهُمْ مَعَهُمْ ، وَكَيْفَ

أَخَذَتْهُمْ إِلَى الْغَابَةِ، وَكَيْفَ تَرَكَتْهُمْ نَحْتَ الشَّجَرَةِ لَتَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ، وَكَيْفَ عَاشُوا فِى الْغَابَةِ ، وَكَيْفَ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَ حُورِيَّاتٍ وَغَزَالَةً لِلْعِنَايَةِ بِهِمْ نَهَارًا، وَحِرَاسَتِهِمْ لَيْلًا وَكَيْفَ آخَتَالَتِ الْغَمَّةُ عَلَيْهِ لِإِحْضَارِ

مَاءِ ٱلْخَيَاةِ إِلَى أُخْتِهِ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ، وَكَيْفَ آخْتَالَتْ عَلَى أَخِيهِ ٱلثَّانِي لِإِحْضَارِ ٱلنُّفَاحِ ٱلْوُسِيقِيِّ ، لِلتَّخَلُّصِ مِنَ ٱلجُّمِيعِ ۚ ، حَتَّى تَنْفَرِدَ بِأَيِهِمِ ٱلْلَلِكِ . فَتَأَلَّمُ ٱلْلِكُ كُلَّ ٱلْأَلِمِ لِمَا حَدَثَ لِأَوْلَادِهِ ٱلنِّسَاكِينِ ، وَمَا مَرَّ بِهِمْ

فَتَأَلَّمُ ٱلْلَكُ كُلُّ ٱلْأَلِمُ لِمَا حَدَثَ لِأَوْلَادِهِ ٱلْشَاكِينِ ، وَمَا مَرَّ بِهِمْ مِنَ ٱلْتَاعِبِ بِسَبَبِ ٱلْغَيْرَةِ وَضِيقِ ٱلْمَقْلِ ، غَيْرَةِ عَقْبَهِمْ مِنْهُمْ ، وَسُوهِ تَفْكِيرِهَا، وَحُبِّهَا لِنَفْسِهَا . وَعَدَمِ ٱلتَّفْكِيرِ فِي أَوْلَادِ أَخِيهَا .

ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ، وَقَابَلَهُمْ جَمِيعُ مَنْ يَالْقَصْرِ بِٱلْفَرَحِ وَٱلسُّرُورِ بَعْدَ هَذَا

ٱلْفِرَاقِ ٱلطَّوِيلِ، مَاعَدًا عَمَّتَهُمُ، وَأَخَذُوا مَكَانَهُمُ ٱلنَّاسِبَ لَهُمْ فِي قَصْرِ

أَبِيهِمْ ، وَٱنْتَشَرَ ٱلْخَبْرُ فِي ٱلْعَاصِمَةِ ، وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ

وَهَنَّأَ ٱلْجَمِيعُ ٱللَّكَ، وَتَأَلَمَ ٱلجَمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْقَاسِيَةِ ٱلشِّرِّيرَةِ،

وَقَدْ وُضِعَتْ فِي ٱلسِّجْنِ ٱللُّـٰذَةَ ٱلْبَاقِيَةَ مِنْ حَيَاتِهَا ؛ عِقَابًا لَهَا عَلَى

مَا فَعَلَتْهُ . وَعَاشَ ٱلْمُلِكُ مَعَ أَوْلَادِهِ سُعَدَاءَ مَسْرُورِينَ ، لَا يُفَكِّرُونَ

إِلَّا فِي ٱلشَّعْبِ، وَمَصْلَحَةِ ٱلشَّعْبِ. فَأَحَبَّهُمُ ٱلشَّعْبُ وَأَحَبُّوهُ، وَأَخْلَصُوا

لِلْأُمَّةِ فَأَخْلَصَتْ إِلَيْهِمْ، وَفَكَّرُوا فِيهَا فَامْتَلَكُوا قَلْبَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا ،

وَعَمَّ ٱلْخِيْرُ الْبِلَادَ ، وَٱنْتَضَرَتِ ٱلْمُعَبَّةُ وَٱلْعَدَالَةُ بَيْنَ ٱلْجُمِيعِ .

ٱلْبِلَادِ ، لِرُجوعِ أَوْلَادِ ٱلْمُلِكِ بَعْدَ ٱخْتِفَا مُهُمْ .

فَرَجَعَ ٱلْأَبُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ،وَٱلسُّرُورُ يَمْلَأُ قَلْبُهُ، وَمَعَهُ أَوْلَادُهُ ٱلثَّلَائَةُ:

## أسئلة في القصة

- (١) لماذًا اشتدَّت محبة الملك لأولاده الثلاثة ؟
- (٢) عاذا شعرت عمتهم ، وفي أيّ شيء فكّرت ؟
  - (٣) كيف استمالتهم إلى الذهاب معها إلى الغابة ؟
    - ( ه ) ما الذي قالته لهم عمّتهم حينها تعبوا ؟
- (٦) ما الذي شعر به الملك حينما اختفى أولاده الثلاثة ؟
- (v) كيف كان شمور الحوريّات الثلاث نحو الأطفال وم نائمون في الفابة ؟
  - (A) ما الهدايا التي أهدتها الحوريّات الثلاث إلى الأطفال؟
  - (٩) ما الذي وجده الأطفال بجانبهم حينا استيقظوا من نومهم ؟
- (١٠) كيف كانوا ينفقون وهم في الغابة ؟ وما الفائدة التي استفادوها من الغزالة ؟
  - (١١) ما النصيحة التي نصحتها لهم الغزالة حينما كبروا ؟
  - (١٢) كيف كان شمورهم نحوالحياة الطبيعيَّة في الغابة ؟
    - (١٣) أين أقاموا حينها ذهبوا إلى مدينة أبيهم ؟
      - (١٤) كيف عرفتهم عمّتهم ؟
      - (١٥) كيف احتالت ثانية للتخلص منهم ؟
  - (١٦) ما الحيلة التي دبرتها عمتهم في النهاية للقضاء عليهم؟

- (١٧) ما رأيك في هذه العبَّة ؟
- (١٨) صف شعور الأميرة نحو أخويها ، وشعورهما نحوها .
  - (١٩) أيهما أكثر ذكاء الأميرة أم أخواها ؟ لماذا ؟
- (٣٠) من انتفع بنصيحة الرجل الصالح ؟ وما هذه النصيحة ؟
- (٢١) كيف عرف الأب أبناءه الثلاثة ؟ وكيفكان شموره نحوه حينها رآه .؟
  - (٢٧) لماذا مسخ الأميران وتحوّلا إلى عمودين من الأعمدة الصخرية ؟
    - (٢٣) كيف عرفت الأميرة أن أخويها في خطر شديد ؟
      - (٣٤) ما الوسيلة التي أ نقذت بها حياتهما ؟
      - (٢٥) هل عوقبت العمّة على ما ارتكبته من ذنوب ؟
        - (٢٦) وما رأيك في المقاب الذي عوقبت به ؟